#### D11/0+20+00+00+00+00+0

والشك يأتى فى مسألة الفصل يوم القيامة ؛ لأن الله تعالى جعل من الملائكة المدبرات أمراً لتدبر أمر الخلق ، وقال سبحانه ﴿ لَهُ مُعْقَبَاتٌ ( ) مَنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللّهِ . . ( ) ( الرعد ] أى : تبعاً لأمر الله فيه ، فقد يفهم البعض أن للملائكة دوراً فى الفصل بين الناس يوم القيامة ، كما أن لهم مهمة فى الدنيا .

وتأمل هنا أن الله تعالى ذكر لفظ الربوبية فقال ﴿إِنَّ رَبَّكُ .. (٢٠) ﴾ [السجدة] ولم يقُلُ : إن الله ، والربوبية كما قُلْنا عطاء وتربية ، وكأنه سبحانه يقول : اطمئنوا فالذى سيتولَّى مسألة الفصل هو ربكم .

وقوله سبحانه : ﴿ فِيما كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۞ ﴾ [السجدة] لأن الفصل لا يكون إلا عن نزاع ، والنزاع لا بدّ أن يكون عن قضية تريد مراجعة من حكم حاكم .

ثم يقول الحق سبحانه:

## ﴿ أُولَمْ يَهْدِ لَمُنْمُ كُمْ أَهْلَكَ نَامِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَكِنِهِمْ إِنَّا فِي ذَلِكَ لَاَيْنَتٍ أَفَلا يَسْمَعُونَ ﴾ لَاَيْنَتٍ أَفَلا يَسْمَعُونَ ﴾

الحق \_ سبحانه وتعالى \_ تكلم عن الرسالة التى أرسل بها رسوله ولله ليؤكد فى الناس عقيدة أعلى ، وهى عقيدة الوجود للإله الواحد الذى لا شريك له ، ثم بين أن لنا مع الله لقاء آخر حين تنتهى هذه

 <sup>(</sup>١) له معقبات : أي ملائكة حفظة يتتبعونه يحفظونه ويحصون أعماله . أو الصعنى : تتعاقب
الملائكة ليلأ ونهاراً . [ القاموس القويم ٢٩/٢ ] .

#### بنيوكا التنخاكة

#### O3004OO+OO+OO+OO+O\1\60

الدنيا الفانية ، ثم نستقبل حياة خالدة ، إما إلى جنة إنْ شاء الله ، وإما إلى نار ونعوذ بالله .

والحق سبحانه حين يعرض آياته في الكون يعرضها لتثبت أنه هو الذي خلق هذه الآيات العجيبة ، فلم يتركنا سبحانه ننظر وننصرف ، إنما لفتنا ونبهنا إلى وجوب النظر إلى آياته في الكون ، وحين يأتي من يريد أن يُنبه عقلك فاعلم أنه لا يريد أن يخدعك ، أو أن ياخذك على غرة ، فربك يقول لك : استقبل كلامي هذا بمنتهي التدبر والتذكر والتعقل .

ولو لم يكُنْ واثقاً من أنه سيصل بالتدبر والتعقل والتذكر إلى الغاية التي يريدها لما نبه عقلك لآياته ، كما ترى عارض السلعة الجيدة الواثق من جودتها يعرضها عليك ، ويكشفها لك ، ويدعوك إلى فحصها وتأمل ما فيها ، فهو لا يفعل ذلك إلا لثقته في بضاعته وأنها ستنال رضاك .

أما صاحب السلعة المغشوشة فيخدعك ويسلك معك أساليب اللفً والدوران والتغرير ، فحين تذهب مثلاً لشراء حذاء وجاء ضيقاً يقول لك : سيتسع بعدما تمشى فيه ، فإنْ جاء واسعاً يقول لك : أحضر لك واحداً أوسع ؟ ليوهمك أنه ضيق ، وأساليب هؤلاء مكشوفة لا تخفى على أحد . فالذي يريد أنْ يغش أو يخدع يلف القضايا ليسترها عن عقلك المتدبر المتذكر المتمعن .

أما الحق سبحانه ، فكثيراً ما قال فى قرآنه : أفلا يسمعون ، أفلا يعقلون ، أفسلا يتدبرون القرآن ؛ لذلك من مصلحة الدعوة أن يتعقلها الناس ، وأن يتدبروها ، فى حين أن بعض أصحاب الديانات الأخرى يقول لك حين تناقشه : أبعد العقل عن هذه المسألة ، لماذا ؟ لأنه

#### O17400+00+00+00+00+0

واثق أنها لو بُحثَت بالعقل لردها العقل ولم يقبلها \_ والحق سبحانه يريد ألاً يترك عذراً لأحد في البلاغ ، فالدعوة قد بلغت الجميع بلاغا سليماً واضحاً ، تلك آيات الله في الكون .

ثم يأتى الحق سبحانه بآيات معجزة ليثبت صدَّق الرسول ، فيبجعلها تخالف نواميس الكون فيما نبغ فيه القوم ليقطع عليهم الحجة ، ثم يأتى بآيات الأحكام التى تحمل المنهج بافعل ولا تفعل ، ويُبيِّن أنَّ صلاح حركة الحياة فى تطبيق هذا المنهج ويترك للمخالفات أنْ تُظهر بعض العيوب ، فإذا ما نظرت إلى عيب أو عورة فى المجتمع عرفت أنها نتيجة طبيعية لمخالفة منهج الله ، فكأن المخالفة ذاتها من مُؤكِّدات الحكم .

ثم يُبين سبحانه أنه أرسل رسلاً كثيرين من لدُن آدم عليه السلام ؛ لأن الإنسان الذى هو خليفته فى الكون تصيبه غفلة حين ينخرط فى أسباب الدنيا ، وتأخذ عليه كل فكره وكل همه ، فينسى ما طلب الله منه ، فمن عادة الإنسان ألا يتذكر إلا ما ينفعه النفع العاجل .

لذلك نجد كثيراً من الناس ينسى ما للناس عنده ، ويتذكر ما له عندهم .

فالحق سبحانه يقول: أنا لم يَعُدُ لخَلْقى عندى حجة ، فقد نثرتُ لهم آيات الكون المُلْفتة ، وهي آيات واضحات لم يدَّعها أحد لنفسه ، ومع كثرة الملحدين والكافرين لم نَرَ أبدا مَن ادَّعي خَلْق الشمس أو القحر ، ولم يقُلُ أحد: إنني أسيِّر الريح ، أو أنبِت الزرع ، أو أنزِل الماء من السحاب .

والحق سبحانه ينبهنا أيضاً : لا تنس أيها الإنسان أنك خليفة ش في الأرض ، وإياك أن تظن أنك أصيل فيها ، فساعة تظن أنك أصيل

#### سُولُو السِّيخَالَةِ

#### 

فى الدنيا يتخلى الله عنك ، ويتركك لنفسك فتهلك ، كما حدث لقارون حين وستع الله عليه فى الدنيا ، فاغتر بما فى يده ، وظن أنه من سعيه وعلمه وجهده .

فكانت النتيجة ﴿فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الأَرْضَ .. ( ( ( القصص الينبه الناس جميع أن المال ليس مال صاحبه ، إنما هو مُستخلف فيه ، ولو كان ماله لحافظ عليه ، فالحق يرد الناس بالاحداث إلى طبيعة الفطرة الخلافية ، لأن فساد الكون يأتى من اعتبار الإنسان نفسه أصيلاً في الكون .

وسبق أنْ قُلْنا : إن الإنسان إذا نظر فى الكون نظرة فاحصة عادلة لَعلم ما يأتى : أن كل شىء لم تتدخل فيه يد الإنسان سليم ، ويؤدى مهمته على أكمل وجه ، وأن كل فساد فى الكون إنما هو من تدخل الإنسان فيه بغير قانون ربه ، ولو تدخل فيه بقانون ربه لصلّحت له الأشياء التى تدخل فيها ، كما صلّحت له الأشياء التى لم يتدخل فيها .

وقلنا : إنك إذا رأيت عواراً في الكون فاعلم أنه نتيجة حقَّ مُضيَع من حقوق الله ، فحين ترى فقيراً يتضوَّر جوعاً أو عرياناً لا يملك ما يستر عورته ، فاعلم أن الأغنياء قصروا في أداء حق الله في الزكاة ؛ لأن الله تعالى شرعها بحساب ، فلو أن القادر أخرج الزكاة المفروضة في ماله لما بقى في المجتمع المحيط به محتاج .

ثم يريد منا الحق سبحانه أن نحافظ فى نفوسنا على إيمان الفطرة ، وعلى الذرة الإيمانية الأولى التى لم تدخلها الشهوة ، ولم يخالطها النسيان ، هذه الذرة التى شهدت العهد الأول الذى قال الله فيه :

## مينوك الشغنانة

﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُكَ مِن بَنِي آدُمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسَتُ بِرَبِكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدُنا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَلَدَا أَلَسَتُ بِرَبِكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدُنا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَلَدَا عَنْ هَلَدَا عَنْ هَلَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَلَدَا عَنْ هَلَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَلَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيامَ اللهِ إِنَا كُنَّا عَنْ هَلَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيامَ اللهِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَلَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ اللهِ اللهُ اللهُل

أى : قبل أنْ تأخذكم شهوات الدنيا ونسيانها فتُنكروا هذه الشهادة ، وتقولون : ﴿ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَـٰـذًا غَافلينَ (١٧٠٠ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِيَّةٌ مَنْ بَعْدهمْ أَفَتُهْلكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطلُونَ (١٧٢) ﴾ [الاعراف]

فالذى يحافظ على هذه الذرة ، وعلى هذه اللمسة الربانية التى وضعها الله فيه بيده ، وعلى العهد الذى أخذه الله عليه يبقى له نور هذه الفطرة ، وتظل هذه النورانية متأججة فى نفسه ، فإن أهملها طمستها الذنوب والغفلة .

لذلك فالنبى في يضرب لنا المثل فيقول: « تُعْرض الأمانة ـ أى : التكاليف الاختيارية من الله ـ على القلوب كالحصير عوداً عوداً ، فأيما قلب أشربها نُكتَتُ فيه نكتة بيضاء ، وأيما قلب أنكرها نُكتت فيه نكتة سوداء حتى تكون على قلبين : أبيض مثل الصّفا ، لا تضره فتنة ما دامتُ السموات والأرض ، والآخر أسود مرباداً كالكوز مُجَخياً ممقوتاً ، لا يعرف معروفاً ، ولا ينكر منكراً » () .

فالطاعات أو الذنوب تتراكم على القلب كما تُصفَف عيدان الحصير عوداً بجوار عود ، فيبيض القلب بالطاعات ، أو يسود بالمعاصى .

<sup>(</sup>١) مرباداً : آسود عليه غبرة . والتربد : التلوّن [ اللسان ـ مادة : ربد ] والكوز المجخى أى : الماثل الذي يصب ما فيه . وهو هنا الماثل عن الاستقامة ، فشبه القلب الذي لا يعى خيراً بالكوز الماثل الذي لا يثبت فيه شيء ، لأن الكوز إذا مال انصب ما فيه . [ لسان العرب \_ مادة : ج خ ي ] .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في مسنده ( ٣٨٦/٥ ، ٤٠٥ ) ومسلم في صحيحه ( ١٤٤ ) كتاب الإيمان من حديث حذيفة بن اليمان . ولفظه : « تُعرض الأمانة » .

#### 

والإنسان منه مادة ومنه روح ، الروح في المادة تعطيها الحياة والحركة والفهم والفكر والتصرف ، وهما قبل أن يلتقيا كانا مُسبِّحين نسبت الله على المادة علم صلاته وتسبيح الله على المادة علم صلاته وتسبيحة . ( كُلُّ قَدْ عَلِم صلاته و وتسبيحة . . ( )

وعلى الإنسان أنْ يفهم هذه الحقيقة ، وأن يحافظ على الطبيعة الإيمانية في ذراته ومكوناته لتظل مشرقة نيرة بنور الإيمان ، فإنْ غفل عن هذه الطبيعة حدثت الأغيار ، وحدث عدم الانسجام بين ذراته في الذات البشرية ، فحين تحمل إرادتُك الجسم والروح على المعصية يكرهك جسمك ، وتكرهك روحك ؛ لأنك خالفت منهج خالقها - عز وجل - فهى مسبحة عابدة وأنت لاه غافل عاص ؛ لذلك تلعنك روحك وتلعنك أبعاضك .

ومن رحمة الله بالعاصى أن ينام فترتاح أبعاضه ، وترتاح روحه من معاصيه ، وتأخذ راحتها فى عبادة ربها ، حيث لا منازع لها ، ولا معاند من إرادة صاحبها ، لذلك يشعر الإنسان بالراحة عند النوم ، ويقوم منه نشيطاً لما حدث من انسجام وتعادل بين ذرات ذاته أثناء النوم .

لذلك ورد أن سيدنا رسول الله على كانت تنام عينه ولا ينام قلبه (١) ؛ لأن أبعاضه منسجمة دائماً في نومه وفي يقظته ، فإذا رأيت

<sup>(</sup>۱) عن أبى سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة : كيف كانت صلاة رسول الله الله في رمضان ؟ قالت : ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة : يصلى أربع ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ، ثم أربعاً فيلا تسأل عن حسنهن وطولهن ، ثم يصلى ثلاثاً ، فقلت : يا رسول الله ، تنام قبل أن توتر ؟ قال : « تنام عيني ولا ينام قلبي » . أخرجه البخاري في صحيحه ( ٣٥٦٩ ) وكذا مسلم في صحيحه ( ٣٨٨ ) كتاب صلاة المسافرين .

إنساناً يغلب عليه أنه منهك القوى فاعرف أنه قد أتعب ذراته ، وأنها تودُّ الخلاص منه بالنوم ، وكأنها تقول له نَمْ فلم تَعُدْ صالحاً للتعايش معى .

إذن : الحق سبحانه يُنبِّهنا دائماً من هذه الغفلة بواسطة الرسل ، ثم يترك سبحانه للرسالات التي سبقت أدلة تؤيد الرسل الموجودين ، وتعينهم على أداء مهمتهم ؛ لذلك يقول لنا : انظروا إلى الرسل الذين سبقوا ، وكيف كانت عاقبة المكذَّبين بهم .

﴿ أَوْ لَمْ يَهْدِ لَهُمْ كُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِنَ الْقُرُونِ . . (٢٦) ﴾ [السجدة] كما قال سبحانه : ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُكَ بِعَادٍ (٢) إِرْمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ﴿ كَمَا قَالَ سبحانه : ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُكَ بِعَادٍ (٢) إِرْمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ﴿ كَمَا قَالَ سبحانه : ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ (٢) إِرْمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ﴿ الْعَمَادِ أَنَا لَهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللللَّلْمُ الللللَّا الللللَّلْمُلْكُولُولُ اللَّلْمُ الللَّهُ الللَّهُ اللللللَّا اللللللَّا الل

فهذه الأهرامات التى يَفد إليها الناس ، والتى تُعدُّ مزاراً سياحياً هى آية من آيات الله تقوم دليلاً على هلاك اصحابها من المكذَّبين للرسل ، فالحق سبحانه لم يترك لأحد من خلقه عذراً بعد أنْ كشف له الآيات الكونية تشهد بوحدانيته تعالى وألوهيته ، والمعجزات التى

<sup>(</sup>١) جابوا الصخر : أى قطعوه ونحتوه وصنعوا منه بيوتهم واصنامهم . [ القاموس القويم ١/ ١٣٥ ] .

<sup>(</sup>٢) نقل ابن كثير في تفسيره ( ١٩/٤ ) أقوال السلف في تأويل الأوتاد :

الأوتاد : الجنود الذين يشدون له أمره . قاله ابن عباس .

كان فرعون يوتد أيديهم وأرجلهم في أوتاد من حديد يعلقهم بها . قاله مجاهد وسعيد
 أبن جبير .

<sup>-</sup> كان له ملاعب يُلعب له تحتها من أوتاد وحبال . قاله قتادة ، .

وقال الاستاذ إبراهيم عبد الفتاح في كتابه « القاموس القويم ٢١٨/٢ » : « لعل المراد بها الأهرام التي بناها فرعون تشبه الجبال » .

## مِنْ وَكُوا السِّيَّةُ الْمِنْ فِي الْمُعْتِدُ الْمُعْتِدُ الْمُعْتُ الْمُؤْمِّةُ الْمِنْفِقِينَ الْمُؤْمِ

#### 00+00+00+00+00+00+00+0

تثبت صدق الرسول في البلاغ عن ربه ، ثم آيات الأحكام التي تحمل أقضية الحياة ، والتي لا يمكن لبشر أنْ يستدرك عليها ، والتي تحمل الحلَّ الشافي والدواء الناجع لكل داءات المجتمع .

وبعد ذلك تركت لهم تكذيب المكذّبين أمام أعينهم ، كما قال سبحانه : ﴿ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُونَ عَلَيْهِم مُصْبِحِينَ (١٣٧٧) وَبِاللَّيْلِ أَفَلا تَعْقَلُونَ (١٣٨٠) ﴾

فها هى آثار عاد وثمود وغيرهم ما تزال شاهدةً عليهم ، بعضها فوق الأرض ، ومعظمها مطمور تحت طبقات الثّرى ؛ لذلك نجد أن كل الآثار القديمة يجدونها فى الحفريات تحت الأرض ، ولم لا وقد كانت العاصفة تهبُّ الهبّة الواحدة ، فتبتلع القافلة بأكملها ، فما بالك بهبّات الرياح من أيام عاد حتى الآن . إذن : خذوا عبرة من مصير هؤلاء .

ومعنى ﴿أُو لَمْ يَهْدِ لَهُمْ .. (٢٦) ﴾ [السجدة] يهدى : أى : يدلُّ ويرشد ويُبيِّن ويُوضَح ، والهداية لها عناصر ثلاثة : هاد ومهدى والشيء المهْدَى إليه ، ومادة : ( هدى ) تُستعمل في كتاب الله ثلاثة استعمالات :

الأول: أنْ يُذكر الهادى ، وهو الله عز وجل ، والثانى : أن يُذكر المهدى وهم الخَلْق ، والثالث : وهو أن يُذكر المهدى إليه ، وهى الغاية التى يريدها الله .

وهذا الفعل يأتي مرة متعدّياً بنفسه ، كما في سورة الفاتحة : ﴿ اهْدِنَا الصَرِاطَ الْمُسْتَقِيمَ ① ﴾ [الفاتحة] أي : يا الله ، فالله هو الهادي ، ونحن المهديون ، والغاية هي الصراط المستقيم .

ومرة يُعدَّى الفعل باللام ، كما في : ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَا لَهُ اللَّهِ الَّذِي

## 

فتلحظ أن الهادى واحد وهو الله تعالى ، والمهدى هو الخلق ، لكن المهدى اليه هو المختلف ، أما فى هذه الآية فالأمر مختلف ، حيث يقول سبحانه : ﴿أَوْ لَمْ يَهُدْ لَهُمْ . . (٢٠) ﴾ [السجدة] فلم تدخل اللام على المهدى ، فلم يقُلُ الحق سبحانه : أولم يَهُد الله هؤلاء القوم لكذا .

فلماذا ؟

قالوا: لأن بعض الناس يظنون أن الله حين يهدى إلى الطريق يُحمَّلك مشقات التكاليف ؛ لذلك نرى بعض الناس ينفرون من التكاليف ويروْنَ فيها عبئاً عليهم ، ومن هنا عبد بعضهم الأصنام ، وعبد بعضهم الشمس أو القحمر .. الخ ؛ لأنها آلهة بدون منهج وبدون تكاليف ، ليس لها أوامر ، وليس عندها نواه ، وما أيسر أنْ يعبد الإنسان مثل هذه الآلهة التي لا مطلوبات لها .

والذى يرى فى التكاليف مشقة ، ويراها عبنًا عليه يراها كذلك ؛ لأنها تصادم مراد نفسه فى الشهوات وتحدُّ من رغباته ، ومرادات النفس ربما أعطتُك لذة عاجلة ، لكن يعقبها حسرة وشر آجل .

ومثّلنا لذلك بالتلميذ الذى يتحمل مشقة المذاكرة والدرس طمعاً فى التفوق الذى ينتظر حلاوته ، وآخر يفضل اللذة السريعة العاجلة فيلعب ولا يهتم ، فيلاقى مذلّة الفشل والاحتقار آخر العام .

إذن : عليك أنْ تقرن بين مشقة العمل والنتيجة والثمرة التي تنالها من ورائه ، وعندها تهون عليك مشقة التكاليف ؛ لأن ما ينتظرك من

## ميكونة التنخيانة

#### 

الأجر عليها أعظم مما قدَّمتَ وأبقى .

فالحق سبحانه يريد منا أنْ نُقبل على التكاليف ، ونعرف أنها لمصلحتنا نحن ، وأنها في الحقيقة تشريف لنا لا تكليف ؛ لأن الذي كلفني لا يحتاج منى إلى هذا ، ولا ينتفع من عبادتي بشيء ، بل هو سبحانه يتحنن إلى ؛ لأكون أهلاً لإنعامه وجديراً بفضله وكرمه .

الم يقُلُ سبحانه : ﴿ لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ .. ( ) ﴾ [إبراهيم] فالمسألة إذن منك وإليك ، فالله سبحانه له صفات الكمال قبل أنْ يخلق عباده .

فاللام فى ﴿ أُو لَمْ يَهُدِ لَهُمْ .. ( ( ) [السجدة] أى : لصالحهم ومن أجلهم ، وليس عليهم ، فالهدى لصالح المهدى لا الهادى ، ولو فهم الإنسان هذه الحقيقة وعرف أن الهداية راجعة إليه لَقبّل يد مَنْ بَلغه عن الله هذا الفضل .

ويؤكد هذا المعنى - لمن فطن - قوله تعالى عن المؤمنين : ﴿ أُولْنَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِن رَبِّهِمْ . . ۞ ﴾ [لقمان] فالهدى ليس حمَّلاً يحملونه ، إنما مطية يركبونها إلى الغاية النبيلة التى أرادها الله لهم .

فما الذي بيَّنه الله للمؤمنين ودلُّهم عليه ؟

يقول سبحانه : ﴿ كُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ .. ( ( ) السجدة أي : انظروا إلى المخالفين للرسل من قبلكم ، وكيف أخذهم الله فلم يُمكّنهم من رسله ، بل انتصر الرسل عليهم .

وكم هنا تفيد الاستفهام عن العدد ، وهى بمعنى كثير ، كما تقول لمن ينكر جميلك : كم أحسنتُ إليك أى : مرات كثيرة لا تُعَدُّ ،

#### ينك لأالتنف ك

#### O1NTY>O+OO+OO+OO+OO+O

والمراد أننا بينا لكم كثيراً من الأمم التي عادت رسلها ، وكيف كانت عاقبتهم وغايتهم التي انتهوا إليها :

﴿ فَكُلاَّ أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُم (١ مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتُهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَيْكِمِنَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمُونَ وَمِنْهُم مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمُونَ وَلَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمُونَ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ لِيَظْلِمُونَ الله وَلَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمُونَ الله اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُل

وقوله تعالى: ﴿ مِنَ الْقُرُونِ .. ( السجدة القرن حدده العلماء بمائة عام ، لكن هذه المائة تتداخل ، ويقترن فيها عدة أجيال يجتمعون على مذهب أو مبدأ واحد ، فالقرن يقرن بين الجد والابن والحفيد ، هذا إنْ أردت الزمن وحده ، فإنْ قُرن الزمن بعصر دين من الأديان أو نبى أو ملك ، فقد يطول القرن إلى الألف عام ، كما في قرن نوح عليه السلام .

فالقرن مرتبط بما قُرن به ؛ لذلك نقول : العصر الجاهلي ، عصر صدر الإسلام ، عصر بني أمية ، العصر العباسي ، عصر المماليك ،

<sup>(</sup>١) قال قدادة : ﴿ فَمِنْهُم مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا .. (١٠) ﴾ [العنكبوت] هم قوم لوط . ﴿ وَمِنْهُم مَنْ أَخَذَتُهُ الصَّبِحَةُ ﴾ قال : قوم صالح وقوم شعيب . ﴿ وَمِنْهُم مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الأَرْضَ ﴾ قال : قارون ﴿ وَمِنْهُم مَنْ أَغَرَقْنَا ﴾ قال : قوم نوح وفرعون وقومه . [ الدر المنثور في التفسير بالمأثور ٢/٦٢] .

#### بينوكؤ التنجنانة

#### O+O+OO+OO+OO+OO+O

وما نزال حتى الآن نقول عن عصرنا : العصر الحديث .

والحق سبحانه يبين لنا فى الحياة التى نعيشها أن الزمن متغير ، الى أعلى فى الماديات ، وإلى أدنى فى المعنويات ، فكلما تقدَّم الزمن انحلَّ الناس من ربْقة الدين وتفلَّتوا منه ؛ ذلك لأن الارتقاءات المادية ينتج عنها حضارات تستهوى النفوس وتغريها ، والنتيجة انحدار فى القيم وفى الدين ، ولو أن الارتقاء كان متساوياً لسار الأمران فى خطين متوازيين .

لذلك يقول تعالى : ﴿ حَتَىٰ إِذَا أَخَذَتِ الأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتُ وَظَنَّ وَظَنَّ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتُ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلاً أَوْ نَهَارًا . . (٢١) ﴾ [يونس]

ثم إنك لو نظرت إلى جزئيات الحضارة في الكون تجد أن الأمم صاحبة الحضارات لم تستطع أن تجعل لنفسها وقاية من اندحار حضارتهم ، ولم يستطيعوا صيانتها . حتى العصور التقدمية : كنا في العصر الحجرى ، ثم عصر البخار ، ونحن الآن في عصر الفضاء .

إذن : نحن صرتقون فقط في الماديات ، لكن منصدرون في المعنويات ، لكن هذا الارتقاء المادي جاء عن امتلاك لمعالم هدى الله في الأرض ؟ لا ، لأن الله تعالى بيّن لنا : ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذّكُر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (٩) ﴾

[الحجر]

فأنا الذى أنزلتُ ، وأنا الذى ضمنتُ حفظه ، فلم أتركه لكم تحفظوه ، إذن : المسألة عن عجز منا ، وإلا فكتاب البداية موجود حجة علينا .

وقوله تعالى : ﴿ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِتِهِمْ .. ( السجدة ] أى : أننى لا ألقى القضايا بدون حجة أو دليل ، بل هي شاخصة أمامكم تمرون

#### 

بِها ، وتروْنَها ليل نهار ، كما قال سبحانه : ﴿ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُونَ عَلَيْهِم مُصْبِحِينَ (١٣٧) وَبِاللَّيْلِ أَفَلا تَعْقِلُونَ (١٣٨) ﴾

ثم يقول سبحانه : ﴿إِنَّ فِي ذَالِكَ لآيَاتِ أَفَلا يَسْمَعُونَ (٢٦) ﴾ [السجدة] فالله يحضُّهم على أنْ يستمعوا إلى سير المكذَّبين المعاندين ، وما حاق بهم من انتقام الله منهم .

وبالله: الإنسان مهما قصر عمره ، ألم ير ظالماً ، وألم ير مصرع هذا الظالم وعاقبة ظلمه ، فإن لم ير ظالماً ألم يحدث عنه ؟ إذن : مما يصلح حال الناس أن يستمعوا إلى حكايات عن الظالمين وعن نهايتهم ، وما ينزل بهم من الانتقام الذي لا ينتظر الآخرة ، بل يُعجل لهم في الدنيا .

وفى ذلك حكمة ش بالغة ؛ لأن الظالم ربما لا يرعوى ولا يرجع فى الدنيا عن ظلمه ، فيظل يُعربد فى الخلّق ما أحياه الله ، لكن إنْ مسّة شىء من العذاب ، فلربما عاد إلى رُشده ، وإن لم يَعد كان عبرة لغيره .

لذلك قال أهل المعرفة : لن يموت ظلوم حتى ينتقم الله منه . وربما من رآه ظالماً يراه مظلوماً ، ومن أراد أن يرى نهاية ظالم فلينظر إلى مصارع الظالمين قبله .

وتأمل قول ربك : ﴿ وَكَذَلِكَ نُولِي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا .. (١٢٦) ﴾ [الانعام] فكأن الظالم له رسالة ، هي أن ينتقم من ظالم مثله ، وهكذا يُهلك الله هؤلاء بعضهم ببعض ؛ لأن الخير طيب القلب لا يؤدب ظالماً ، فإن اعتديت عليه غلب عليه طابع التسامح والعفو .

ألم يَقُلُ سيدنا رسول الله ﷺ لكفار مكة : « اذهبوا فأنتم

الطلقاء "() فكأن الله عز وجل يقول للخير : اجلس أنت واسترح ، واترك الأشرار لى ، فسوف أرسل عليهم من هو أشر منهم ليؤدبهم .

واختار الحق هنا حاسة السمع ﴿ أَفَلا يَسْمَعُونَ [1] ﴾ [السجدة] لأنها وسيلة الإدراك المناسبة للموقف ، فبها نسمع ما يُحكَى عن الظالمين وبها نعتبر ، وفي موضع آخر سيقول ﴿ أَفَلا يُسْصِرُونَ (٧٣) ﴾ [السجدة] ويقول : ﴿ أَفَلا يَعْقَلُونَ (١٨) ﴾ [يس] فيُنوَّع لنا ، ويُقلَّب كل وسائل الإدراك لينبهنا من خلالها .

والمعنى ﴿أَفَلا يَسْمَعُونَ (٢٦) ﴾ [السجدة] ما يُرْوَى لهم عن مصارع الظالمين ، لقد نبهناهم وذكّرناهم ، ومع ذلك أشركوا وجعلوا سمعهم ( ودن من طين ، وودن من عجين ) .

# ﴿ أُولَمْ يَرُواْ أَنَّا نَسُوقُ ٱلْمَاءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجُرُزِ فَنُخْرِجُ الْمُحُرِّزِ فَنُخْرِجُ الْمُحَرِّزِ فَنُخْرِجُ الْمُحَرِّزِ فَانَا أَكْرُ الْمُحْرُونَ الْمُحَمِّمُ وَأَنفُسُهُمُ أَفَالا يُبْصِرُونَ اللَّهُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّلِهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا الللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللّ

أولاً لك أن تلحظ هنا توافق النسق القرآني بين صدر الآيات وعَجُزها ، ففي الآية السابقة قال سبحانه ﴿أُو لَمْ يَهُد لَهُمْ.. (١٠) ﴾ [السجدة] أي : يدلُّ ويرشد ، والكلام فيها عن قصص تاريخي ، فناسبها ﴿أَفَلا يَسْمَعُونَ (٢٠) ﴾ [السجدة] أما هنا فالكلام عن مشاهد

<sup>(</sup>١) قال ابن إسحاق: حدثنى بعض أهل العلم أن رسول الله ﷺ قام في خطابه على باب الكعبة فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، صدق وعده ، ونصر عبده ، وهزم الاحزاب وحده ، إلى أن قال: ما ترون أنى فاعل فيكم ؟ قالوا : خيراً ، أخ كريم ، وابن أخ كريم ، قال: اذهبوا فانتم الطلقاء » [ راجع السيرة النبوية لابن هشام ٢١٢/٤] .

 <sup>(</sup>۲) أرض جُرز : لا نبات بها كأنه انقطع عنها ، أو انقطع عنها المطر . [ لسان العرب \_ مادة : جرز ] فهـى الأرض الجدباء التـى لا نبات فـيها أو التـى أكـل نباتها أو هلك لأى سـبب .
 [ القاموس القويم ١/١٢٠] .

#### 01/ATV30+00+00+00+00+0

مرئية ، فناسبها ﴿ أَفَلا يُبْصِرُونَ (٣٧) ﴾ [السجدة] فهذا ينبغى أنْ يُسمع ، وهذا ينبغى أنْ يُسمع ،

وفى الآية السابقة قال سبحانه ﴿أَهْلَكُنّا.. (٢٦) ﴾ [السجدة] لنعتبر بإهلاك المكذبين فى الماضى ، أما هنا فيلفتنا إلى آية من آياته فى الكون ، فيأتى الفعل ﴿نَسُوقُ الْمَاءَ.. (٧٦) ﴾ [السجدة] بصيغة المضارع الدال على التجدّد والاستمرار ، ففى كل الأوقات يسوق الله السحب ، فينزل منها المطر على الأرض ( الجرز ) أى : المجدبة ، فتصبح مخضرة بأنواع الزروع والثمار ، وهذه آية مستمرة نراها جميعا ، ولا تزال فى الحال وفى الاستقبال ، ولأن هذه الآية واقعة الآن تحتاج منا المشاهدة والتأمل قال فى ختامها ﴿أَفَلا يُبْصرُونَ (٢٢) ﴾ [السجدة]

وفي موضع آخر قال سبحانه : ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا مَا خَلَى الأَرْضِ زِينَةً لَهَا لَنَبُلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ﴿ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ﴿ ﴾ لِنَبُلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ﴿ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ﴿ ﴾ [الكهف] فالجُرز هي الأرض المقطوع منها النبات ، إما لأن الماء شحً عليه فجفً ، وإما أنه استُحصد فحصدوه .

ومعنى ﴿ نَسُوقُ الْمَاءَ . . ( ( ) [السجدة ] السَّوْق : حَثُّ بسرعة ؛ لذلك تقول للذى يتعجلك ( ما لك سايقنا كده ) ، ومعلوم أن السَّوْق يكون من الوراء ، على خلاف القيادة ، فهى من الأمام ، فالذى تسوقه تسوقه وهو أمامك ، تراه فلا يتفلت منك ، ولو كان خلفك فهو عُرْضة لأنُ يهرب منك ، فلا تشعر به .

والسَّوْق مرة يكون للسحاب ، كما في قول الله تعالى : ﴿ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللهِ مَيْتِ . ① ﴾ [فاطر]

ومرة يكون السُوْق للماء نفسه كما في هذه الآية ، وسوَّق الماء له عدة مظاهر : فالله يسوق الماء من السحاب إلى الأرض ، فإذا نزل

إلى الأرض ساقه في الأنهار ، أو سلكه ينابيع في الأرض ليحتفظ لنا به لحين الحاجة إليه .

فربنا \_ عز وجل \_ جعل لنا خزانات للماء تحت الأرض ، لا لنحرم منه حين يوجد ، لكن لنجده حين يُفقد ، وكون الماء ينابيع في الأرض يجعلنا نتغلب على مشاكل كثيرة ، فالأرض تحفظه لنا ، فلا يتبخر ولا نحتاج إلى بناء السدود وغيرها ، مما يحفظ لنا الماء العَدْب .

لذلك يقول النبى على الله المحتل ما بعثنى الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاً ، فكان منها نقياً - أرض خصبة - قبلت الماء ، فأنبتت الكلا والعُشْب ، وكان منها أجادب أمسكت الماء ، فشرب الناس منه وسَقُوا أنعامهم وزروعهم ، وكان منها قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا ، فذلك مثل ما بعثنى الله به من الهدى والعلم »(۱) .

فهذه أنواع ثلاثة من الأرض تمثل انتفاع الناس بالعلم ، فالأولى تمسك الماء ، وتُخرِج الزرع ، والثانية تمسك الماء حتى ينتفع الناس به ، ولك أن تسأل : فما فائدة الثالثة : القيعان التي لا تُمسِك ماء ، ولا تنبت كلا ؟ ولماذا خلقها الله إذن ؟

نقول: هذه القيعان هي التي تسلك الماء في باطن الأرض ، وصدق الله : ﴿ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ وصدق الله : ﴿ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ (٢٣) ﴾ [الحجر] وقال سبحانه : ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءِ مَعين (٣٠) ﴾

 <sup>(</sup>۱) آخرجه احتمد في مسنده (۲۹۹/۶) وابنه عبد الله في زوائده على المسند (۲۹۹/۶) ،
 والبخاري في صحيحه (۷۹) كتاب العلم (۲۰) ، وكذا مسلم في صحيحه (۲۲۸۲) من حديث أبى موسى الأشعري .

## ينيون التعنينة

## 

إذن : هذه القيعان لها مهمة يعرفها مَنْ فَطن لهذه المسألة ، وإلا فالله تعالى لم يخلق شيئاً عبثاً أبداً ، كذلك يكون انتفاع الناس بالعلم ، فمنهم مَنْ نرى أثر علمه خيراً عاجلاً ، ومنهم مَنْ يتأخر نَفْع علمه للأجيال القادمة .

ثم إياك أنْ تظن أنَّ الماء حين يسلكه الله ينابيعَ في باطن الأرض يسيح فيها ، أو يحدث له استطراق سائلي يختلط فيه العذب بالمالح ، لا .. إنما يسير الماء العَذْب في شبه أنابيب ومسارب خاصة ، يجدونها حتى تحت مياه الخليج المالحة .

وهذه من عجائب الخَلْق الدالة على قدرة الخالق عز وجل ، وكما يوجد برزخ بين المائين على وجه الارض ﴿مَرَجَ البُحْرَيْنِ يَلْتَقَيَانِ ۞ بَيْنَهُمَا بَرْزُخٌ لاَّ يَبْغِيَانِ ۞ [الرحمن] كذلك هناك برزخ للماءين تحت الأرض .

فالحق سبحانه يلفت أنظارنا إلى هذه الآية المشاهدة ﴿أَو لَمْ يَرُواْ أَنَا نَسُوقَ الْمَاءَ إِلَى الأَرْضِ الْجُرْزِ . . (٢٠٠) ﴾ [السجدة] نعم ، هذه آية نشاهدها جميعاً ، لكن المراد هنا مشاهدة تمعن وتذكّر وعظة وتعقل ، نهتدى من خلالها إلى قدرة الخالق عز وجل .

وقوله سبحانه ﴿أَنَا نَسُوقُ .. (٧٣) ﴾ [السجدة] فيه دليل على قيُّوميته تعالى على الخلق ، فإنْ كان سوَّق الماء يتم بواسطة الملائكة المكلفين به ، إلا أنه تعالى صاحب الأمر الأول والمتتبع لعملية تنفيذه .

وقدُّم الحق سبحانه الأنعام على الإنسان في الأكل من الزرع ، مع أنها كلها مملوكة للإنسان ؛ لأن الأنعام في الغالب ما تأكل من

الزرع ، وهو ما يزال أخضر لم ينضج بعد ، ليأكل منه الإنسان ، وأيضاً هو سبحانه حين يطعم الأنعام فإنما يطعم مَنْ جعله له فاكهة طعام ، وهي الأنعام .

وأشرْنا إلى أن دقَّة البيان القرآنى اقتضتْ أنْ تختم هذه الآية المشاهدة بقوله تعالى : ﴿ أَفَلا يُسْعِرُونَ (٣٧ ﴾ [السجدة] لأن هذه مسألة تتعلق بالبصر .

ولك أنْ تقرأ في مثل هذه الدقّة قوله تعالى : ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهِ يَأْتِيكُم بِضِياء أَفَلا اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهِ يَأْتِيكُم بِضِياء أَفَلا تَسْمَعُونَ (٣) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللّهُ عَلَيْكُمُ النّهارَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقَيَامَةُ مَنْ إِلَـهٌ غَيْرُ اللّه يَأْتِيكُم بَلَيْلِ تَسْكُنُونَ فيه أَفَلا تُبْصِرُونَ (٣٢) ﴾ [القصص]

فقال في الأولى ﴿أَفَلا تُسْمَعُونَ (آ) ﴾ [القصص] لأنها تتكلم عن آية الليل ، والسمع هو وسيلة الإدراك فيه ، وقال في الأخرى ﴿أَفَلا تُصْعِرُونَ (آ) ﴾ [القصص] لأنها تتكلم عن آية النهار ، والبصر هو وسيلة الإدراك في النهار ، إذن : نلحظ دقّة الأداء وإعجازه ؛ لأن المتكلم إله ورب ، فلا بُدَّ أنْ تجد كل لفظة في مكانها المناسب .

ثم يقول الحق سبحانه:

# ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنَا ٱلْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ۞ ﴾

( متى ) يُستفهم بها عن الزمان ، والاستفهام بها يدل على أنك استبطأت الشيء فاستفهمت : متى يحدث ؟

الرسول ﷺ حين بُعث أخبر قومه أنه مرسل إليهم بمنهج من الله ، وقد أيده الله بالمعجزات ، وأخبرهم بمصير من اتبعه ومصير من